

كانتُ طبيعةُ حَفْصَةَ البشريةُ تتغلُّبُ عليها في بعض الأحيان ، وتنسى أنها تخاطبُ رسولُ الله عُلَّة ،

ولذلكَ فقد كانت تحتد أخيانًا ، وتعارض كلام رسول الله على ، كما تعارض أي زوجة كلام زوجها ،

وقد حذَّرها أبوها مرارا من هذه الحدَّة ، لأنَّ ذلك كانَ يؤذى رسول الله على . فذات يوم ذكر الرسول على أصحابه الذين بايعه هُ تحت الشجرة فقال عنهم:

- لا يدخلُ النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها .. وفي اندفاع قالت حفصة : -بلى يا رسول الله ! ألم يقل (تعالى):

﴿ وَإِنْ مَنكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبُّكَ حَتَّمًا مَقْضِياً ﴾ . [V1: gal فتعجُّبُ النبيُّ عَنْ من مراجعتها لهُ وردُهَا عليه وقالُ عَنْ : -قد قال الله (عز وجل):

﴿ ثُمُّ نُنجِّي الَّذِينَ اتَّقُوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِئيًّا ﴾ . [44: gps]



على أن ذلك كله لم يكن بعضايق النبئ تلك للدرجة التي يفكر فيها في عتاب حقصة ، بل كان يفسخ صدرة عن آخره ، إكراما لأبيها وتقديرا لم اقفه المطيمة في الإسلام ، إلى أن حدث ما جعل رسول الله تلك يضيق بعضمة وتصرفاتها ، ويفكر في تطليقها بشكل جدى لفت تمكنت الغيرة من قلها ، وانقت مع عائشة على سائر ورجات الغيرة من قلها ، وانقت مع عائشة على سائر ورجات النبي ، كما راحت تشكو من صيق المهشة

و تطلب الفقة والتوسعة من رسول الله ﷺ ، ولم يتحمل الرسول ﷺ ذلك فطأق حفصة ، فحلست في بينها تكي بحوقة حتى كادت فهلك من البكاء . وعلم عصر بن اخطاب أن الرسول ﷺ طلق ابنشهُ فاخذ بيكي في الم ويقولُ :

ما يعياً الله يعمّر وابنته بعدها . ثمّ انطلق إلى بيت ابنته فوجدها تيكي فقال لها : -لعلّ رسول الله ﷺ قدّ طلقك . فازداد بكاؤها ، فعلم أيوها أنّ أخير صحيحٌ فقالٌ

في تأثّر: الـ42 الدالة العالم على العلك الدالة على العلك الدالة العالم العلك المسكن

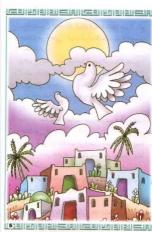

المُلْكُ اللهِ الله -إنَّ رسولَ اللهِ عَنْ كانَ قد طلقَك مردَّ ، فمُ راجعَك منَّ أَجلِي ، فإنْ كانَ طلقَك مردَّ أُخرَى لا أكلمُك إلياً .

وخرج عسر من عندها لا يصرف ماذا يصنع ، وكيف يلتقى برسول الله ﷺ بعد ذلك ، ونزل جبريلُ على الرسول ﷺ وقالَ له : -إنَّ الله يامرك أنَّ تراجع حفصة رحمةً لعمر .

وقال له في حقها : -أرجع حفصة ، فإنها صواحةٌ قوامةٌ ، وإنها زوجتك في الجنة . ومضى عمر بن الخفاب إلى رسول الله تَلَثَّ ، فوجدهُ

معتزلاً في إحدى حجراته ، وكان نائماً على حصير ، وقد أثر هذا الحصير في جنبه ، فما إن وقعت عليه عبنا عمو حتى أخذ في البكاء ، فاعتدل الرسول ﷺ وجلس وقال :

ــما يبكيك يا بن الخطاب ؟
ــما يبكيك يا بن الخطاب ؟

فقال عمر:

- يا نبيُّ اللهِ ، وما لي لا أبكِي وهذا الحصيرُ قدُّ أثَّر في

جنبك ، وهذه خزانتك لا أرى فيها من الطعام إلا القليل ، وذلك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار ، وأنت رسول أ الله على وصفوته ، وهذه خزانتك ! فقال ﷺ: \_يا بْنَ الخطاب ، ألا ترضَى أنَّ تكونَ لنا الآخرةُ ولهُ الدنيا ؟ ووجد عمر بن الخطاب الظروف مناسبة لكم يتحدث مع الرسول عالم فيما جاء من أجله فقال له

الكلف الق الق الق القاد القصاء ، ما يشق عليك من شان النساء ، فإن كله الله عمل وملاكمة وجبريل فإن كله الله عمل وملاكمة وجبريل ومكانيل ، وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك . فاعلمه الرسول في أنه لم يطلق نساءة ، فقد أمره جبريل بمراجعة حفصة إكراما لوالدها ، وهنا تهلل وجه عمر وقال :

افاتران واخير الناس الك لم تطلق تساءك ؟

فقال ﷺ : -نعم إن شفت . ودخل أبو بكر على رسول الله ﷺ فـرأى به

ما رأى فساله : -ما يغضبُك يا رسولُ الله ؟ فقالَ ﷺ :

- هنَّ حولى كما ترَّى يسألنني النفقة . فقام أبو بكر إلى ابنته ، وقام عمرُ بنُ الخطاب إلى حفصة ، وقالا في غضب :

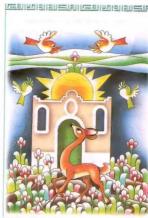

للك لله القرائد الكالية المجالة القرائد الثالث - كيف تسالُّن رسولُ الله ﷺ ما ليس عندُهُ ؟

فقلُن في اعتذار وأسف : - والله لانسالُ رسول الله ﷺ شيئًا ليس عندهُ أبداً . وأنزلَ اللهُ رتعالَى ) في هذه المناسبة سورة التحريم

فقال رتعالى): ﴿ يَايُّهِا النِّيُّ لَم تُحرَّمُ مَا أَحلُ اللهُ لَكَ تَبْسَعَى مَرْضَاةَ أَزُواجِكُ واللهُ غَفُورٌ رَحِمَّ \* قَد فَرضَ اللهُ لَكُمْ نُحِلَةً أَيْمَانِكُمْ واللهُ مَلْوِلاكُمْ وهُو الْعالِمُ

الحكيم هواذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث فلمًا نبات به وأظهرة الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلمًا نباهًا به قالت من أنباك هذا قال نبائي العليم الخسير ه إن تنويا إلى الله فقه صفت فقوركما وإن نظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ه عسى

رَبُهُ إِنْ طَلْقَكُنَ أَنْ يَبِدِلُهُ أَوْرَاجاً خِيرًا مِنكُنَّ مُسلِمات مُؤْمِنات قَانِتات تَالِبَاتِ عَابِدَات سَائِحَات ثَيْبات وَأَبْكَاراً ﴾ . المنافق القالق المنافقة الانتخالية الخالفة الخالفة الخالفة الخالفة المنافقة المنافق

لذلها ، خواصة عائشة وخصة رضى الله عبها ، فقد كانتا هما السبب الناشر في ما حدث لوسول الله الحقة . ففي الحديث الشريف عن ابن عباس وضي الله عنه قال . سمكنت سنة أويد أن أسال عصر من الخطاب عن

آية فما أستطيعُ هيبة له ، حتى خوح حاجًا فخوجتُ معَانُهُ فلمَّا رجعتُ وكنَّا ببعص الطريق ، قلتُ لهُ .

## الأنك الأراك اللارالة كالإراك الذار الذارك الأركار الأ - يا أمير المؤمنين ، من اللتان تظاهرتا على النبي على

من أزواجه ؟ فقال عمد :

-عجبًا لك يا بن عباس ، هما عائشةُ وحفصةُ ! ووعت نساء النبي على الدرس ، ووعت حفصة جيداً ، وعلمت أنَّ طاعة روجها وإرضاءه من أهم

واجباتها نحو زوجها ، وأنَّ الله (تعالى) فرض على المسلمين جميعًا طاعة الله ورمسوله ، ولذلك فقد

حرصت حفصة رضي الله عنها على إرضاء زوجها البشرية ، وانتصرت حفصة على طبيعتها البشرية ،

وأصبحت نعم الزوجة ، تسعى لإرضاء زوجها مهما كانت التضحيات ، حتى رصى عنها الرسول ﷺ ، ومات وهو عنها راض.

فتخلُّتُ عن الْغيرة والاعتراض على رسول الله عَليُّ ،

ولعلُ فيما حدث بين النبي على وبين زوجاته من العبرة والعظة ما يفيدُ المرأة المسلمة في حياتها الزوجية ، فلا تخلُو الحياةُ الزوجيةُ من بعض المشاكل ، ولو كانت 등의 (2015년 1일 등 1일 등 등의 2건 일 (1일 등 12) ,



اكراك المرامعي الليكريو الوالم الووي

منَ القرآن الكريم ، وفي هذا دليلٌ على ثقته بها وتقديره لكانتها ، كما أنهُ يشيرُ إلى اهتمامها بالقرآن وحفظه ،

وكان السببُ الذي دعًا أبا بكر لجمع القرآن الكريم في كتاب واحد خوفه على القرآن من الضياع أو النسيان ،

وكان عمر بن الخطاب هو الذي أشار عليه بذلك . فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أبام النبي عا

يحفظونَ القرآنَ في صدورهم ، فلما تُوفِّي الرسولُ عَلَيْهُ ، خشى عمو بنُ الخطاب على القرآن من الضياع ، وخاصةً بعدُّ أنْ مات عددٌ كبيرٌ منْ حَفَظَة القرآن ، فأشار على

خليفة المسلمين أبي بكر بجمع القرآن في كتاب واحد ، واستجاب أبو بكر فجمع عدداً من الصحابة وكلفهم بكتابة القرآن وجمعه ، فقاموا بالمهمة على أكمل وجه . وبحث أبو بكر عن إنسان أمين يمكن أنْ ياتمنه على كتاب الله ، فلم يجد غير حفصة رضي الله عنها ، فأودع لديها الصحف ، وبقى المصحفُ لديها في مأمن ، حتَّى جاءً زمنُ عثمانَ بن عفان فأخذُ هذه النسخة ، ونسخَ منها نُسخًا أخرى ووزعها على الأقطار الإسلامية الختلفة ،

## 

حتى يَجْمَعُ الناسُ على قراءتها ، وكانْ رأيًا حكيمًا ، حفظ الله به الوحدة بين المسلمين.

ولا شكُ أنَّ المسلمين مدينون بالفضل في جمع القرآن وحفظه لعظماء الصحابة ، ومن بينهم حفصة رضى

الله عنها التي حفظت المصحف. وبقيت حفصة رضي الله عنها زمنًا طويلاً ، وفي هذا الزمن اجتاحت الإسلام الفتن ، بسبب جهل كثير من الناس وحرصهم على الدنيا، وعندئذ اعتزلت حفصة الناس وتفرغت في منزلها للعبادة ، ورفضت أنْ تنحاز لفئة على حساب أُخْرَى ، ولذلك فقد ظلت بعيدةً عن الفتنة بقلبها وبنفسها . وعاشت حفصةُ رضي اللهُ عنها صوامةُ قوامةُ إلى أنْ

لقيت ربها راضية في العام السابع والأربعين للهجرة. وقد خلَّد التاريخ ذكرها وصنيعها العظيم ، حيث

حفظت أول نسخة مكتوبة من المصحف الشريف ، وكانت حريصة على هذه الوديعة الغالية.

· وهكذا كانت حفصة رضى الله عنها مثالا للمؤمنة الصادقة والزوجة الصالحة ، فعلينًا أنَّ نقتدي بها وننتفع بسيرتها العطرة وأن نتعلم منها دروسا

تفيدُنا في حياتنا وبعد مماتنا . رحم الله حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها الصوامة القوامة التي حفظت المصحف ونفعنا بسيرتها ، ونفع بناتنا وأخواتنا وأمُّهاتنا بسيرتها العطرة ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن ..

( تبت )

مضمة بنت خزيمة (أمالساكن)